## الثمن الأول من الحزب الثامن و العشرون المنافق المعروب الثامن المعرب الثامن و العشرون المعربين المعرب

وَقَالَ أَلَّهُ لَا تَتَّخِذُ وَأَ إِلَاهَ بَنِ إِنَّكَ بِنِّ إِنَّا هُوَ إِلَنْهُ وَاحِدُ ۚ فَإِيِّنِيَ فَارُهَبُونِّ ۞ وَلَهُ مِمَافِخِ أِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَّ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا آفَعَايُرَ أُلَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَا فِي فَهِنَ أَلَّهِ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُو الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعَّرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُومَ إِذَا فَي بِقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمُ لَيُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيُنَهُمُ وَنَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونٌ ۞ وَيَجُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمُ قَاللَّهِ لَتَثْنَعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ نَفُتَرُونَ ۞ وَيَجُعَلُونَ لِلهِ إِلْبَنَاتِ شُبْحَنَهُ وَ وَلَكُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا يُشِّرَأَحَدُهُم بِالْانِثِي ظَلَّ وَجُهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ يَتَوَارِيْ مِنَ أَلْقَوْمِ مِن شُوِّءِ مَا ثُنثِّرَ بِرِيَّ أَيْمُسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ آمْ يَدُشُهُ, فِي إِللَّوَابِ أَلَاسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ الْمُثَلُ الْاعْلِي وَهُوَ الْعَزِبِزُ الْحَكِيمُ ۞ وَلُوۡ يُوَاخِذُ اٰلَّهُ النَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَبُهَا مِن دَآبُّرَّ وَلَكِنَ يُّوَخِّرُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَ اجَاءَ اجَلُهُ مَ لَا يَسَتَخْرُونَ سَاعَذَ وَلَا يَسَتَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَنْهُمُ الْكَادِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنِي لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفْرِطُونَ ۞ تَاللَّهِ لَفَنَدَ

تَاللَّهِ لَفَدَ آرُسَلْنَآ إِلَى ٓ أَكُم مِّن فَجُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِبُمُ ١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ إِلَّهُ لِثُبَيِّنَ لَهُمُ الذك الحَتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَللَّمَآءَ مَآءَ فَأَحْيِا بِرِ إِلَاارُضَ بَعْدَ مَوْنِهَٱ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَ ۚ لِلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرْ فِي إِلَّانَعَلِمِ لَعِبْرَةً ۚ نَسَّقِيكُمْ قِيًّا فِي بُطُونِيهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّكِرِبِينَ ۞ وَمِن غَرَتِ إِلنَّخِيلِ وَالَاعَنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْجِىٰ رَبُّكَ إِلَى أَلْخَلِ أَنِ إِنَّخِذِ ﴾ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ أَلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَّ تَرْتِ فَاسْلُكِ شُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفٌ ٱلْوَانُهُ ويبهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُرُ ثُمَّ يَتَوَفِّيكُرُ ۗ وَمِنكُم مَّنَ يُثُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرُذَلِ الْعُهُمِ لِكَ لَا يَعْلَمَ بَعُدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَىٰ بَعُضِهِ إِلرِّزُقِّ فَمَا أَلَذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِ ٥ رِزُقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمُ فَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ اَ فَبِيغَهَاذِ اللَّهِ بَجُحَدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَنفُسِكُمْ وَ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَزُوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطِّيِّتَبَكِتُ أَفَهَالُبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعُمَتِ إِللَّهِ هُمُرَيَكُفُرُونَ ۞ وَيَعُـٰبُدُ وِنَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ أَلسَّـ مَوَاتِ وَالْارْضِ شَيْئًا وَلَا يَسُتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضُرِبُواْ لِلهِ اللَّهُ مَنَالَ إِنَّ أَلْلَهَ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا نَعُلَمُونَ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ ۗ مَنَالًا عَبُدًا مَّمُ لُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَدْءِ وَمَن رَّزَقُنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلَ يَسْتَوُونَ أَكْحَتَمَدُ لِلهِ بَلَ آكُنَارُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُو لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيَّءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِينَهُ أَيُّنَـمَا يُوَجِّهِ ۗ لَا يَاتِ عِكَيْرٍ هَلَ يَسَـتَوِكُ هُوَوَمَنُ يَّامُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسُتَقِبُّم ۞ وَلِلهِ غَيبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضُ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْ إِلْبُصَرِ أَوْهُوَ أَفُرَبُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهُ ءِ قَدِيثُ ١٠٥ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمُ لَا نَعْـَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَـلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْهِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥

أَلَمَ بَهَرَوِا ۚ إِلَى أَلطَّا يُرِمُسَخَّرَ إِنِّ فِي جَوِّ السَّمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ۗ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُونِكُم مِّنَ بُيُونِكُم سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ إِلَا نُعَامِم بُيُوتًا نَسُتَخِفُّونَهَا يَوُمَ طَعَنِكُمُ وَيَوُمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنَ اَصُوَافِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْجِارِهَآ أَنْكَثَا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِينٌ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْجِبَالِ أَكَنْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبْيِلَ تَقِيكُمُ الْحَدَرَ وَسَرَبِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُورُ لَعَلَّكُورُ نُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوُا فِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ الْمُكِينُ ۞ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اللَّكَ فِيرُونَ ۞ وَيَوُمَ نَبُعَثُ مِن كُلِّ أُمَّتَةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُو ذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمَ يُسُنَعُنَبُونَ ۗ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ ظَلَمُواْ الْعَدَابَ فَكَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمْ مُ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا أَلذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوِا النِّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونٌ ۞ وَأَلْقَوِا إِلَى أَلْلَهِ يَوْمَهِ إِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُنَرُونَ ۗ ۞ أَلذِينَ كَفَـٰرُواْ وَصَـٰدُّواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ زِدْ نَهْـُمُ عَـٰذَابــَـٰا فَوْقَ أَلْعَـٰذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُ ونَّ ۞ وَيَوُمَ نَبُعَثُ لِهِ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ آنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَاءً" وَنَزَّ لُنَا عَلَيُكَ أَلْكِنَا تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَاءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْسُلِمِينَ ٥

## الثمن الخامس من الحزب الثامن و العشرون

ا إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءَ عُ ذِے اِلْفُتُرْبِيٌّ وَيَنْهِي عَنِ اِلْفَحَشَآءِ وَالمُنْكِرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَّكَّرُونً ۞ وَأُوۡفُوا بِعَهٰدِ إِللَّهِ إِذَاعَهَد تُنُمُّ وَلَا نَنقُضُوا ۚ اللَّهِ مِننَ بَعُدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُو كَفِيلًا إِنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِتِ نَفَضَتُ غَنْ لَهَا مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ آنكَ نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمُ وَ أَن تَكُونَ أَمَّةً ۗ هِيَ أَرْدِيْ مِنُ اللَّهِ ۚ إِنَّ مَا يَبُلُو كُو اللَّهُ إِبِرَّهُ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونٌ ۞ وَلَوْ شَاءَ أَلَّهُ لَجَعَلَكُمُو أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِكُ مَنْ يَشَاءُ وَلَنَسُتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ا وَلَا تَتَّخِذُ وَا أَيُمَانَكُمْ وَخَلَا بَيُنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُو قُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَد تُثُمِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيثُمْ ۞ وَلَا تَشَنَّ نَرُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ نَمَنَا قَلِي الَّهِ اِنَّمَا عِندَ أَلَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونٌ ۞ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أَلَّهِ بَاقِ وَ لِبَخِينِ بَنَّ أَلَذِينَ صَابَرُوٓا أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ آوُان بِيْ وَهُوَ مُومِنُ فَلَنْحُيدَتَهُ و حَيَوْةَ طَيِّبَةَ وَلَنْجَزِ بَنَّهُمُ وَ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ فَإِذَا فَتَرَأَتَ

فَإِذَا قَرَأْتَ أَلْقُتُرَءَانَ فَاسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطَنِ اِلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ و لَيُسَ لَهُ و سُلُطَنُ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ا إِنَّامَا سُلْطَكُنُهُ وَعَلَى أَلَذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ لُنَآ ءَابَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوُّا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَزٌّ بَلَ آكُثُرُهُمُ لَا يَعُـٰ لَمُونَّ ۞ قُلُ نَـٰزَّ لَهُۥ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَوِّ لِيُنْيَتَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ا وَلَفَنَدُ نَعُـٰكُمُ أَنَّهُمُ يَنْفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَنْكُرُ ّ لِّسَانُ الذك يُلِّحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَـٰذَا لِسَـَانُ عَـرَنِيُّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِنَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيكُمْ ﴿ النَّمَا يَفُنْرِكَ إِلْكَذِبَ أَلْدِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَنِ إِللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَّ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّهُ مَنَّ الْحُرْةِ وَقَلَّبُهُ. مُطْمَيِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ أَلَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُ السَّخَبُّوا الْحَيَوْةَ أَلَدُّ نَبِ عَلَى أَلَا خِرَةِ وَ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِكِ إِلْقَوْمَ ٱلْكِيْفِرِينَّ ۞ أُوْلَيِّكَ أَلذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُّ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ٥ لَا جَدَمَ أَنَّهُ مُ فِ إِلَا خِدَةِ هُمُ الْمُعَلِيدُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَـ رُواْ مِنْ بَعَـ دِ مَا فُيتِنُواْ نُكُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُوۤ أَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ۗ

يَوْمَ تَاتِ كُلُّ نَفْسٍ ثَجَادِ لُ عَن نَّفَسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٥ وَضَرَبَ أَلَّهُ مُنَاكُم قَرْبَةَ كَانَتَ- امِنَةً مُّطُمَيِنَّةً يَانِبِهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَ اقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَّ ١ فَكُلُواْ مِتَا رَزَ فَكُو اللَّهُ حَلَادَ طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ إِن كُنْتُمُو إِيَّاهُ نَعُبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمُيْتَ ةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَنْجِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيرِّ عَكَنُ اضُطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِبٌّ ۞ وَلَا تَفُولُواْ لِلَّا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُو الْكَذِبَ هَاذَا حَكُلُ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّنَفُ تَرُواْ عَلَى أَلَّهِ اللَّكَذِبُ إِنَّ أَلَذِينَ يَفُنَرُونَ عَلَى أَلَّهِ اللَّهِ الْكَاذِبَ لَا يُفُلِكُونَ ١ مَتَنْعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُرُ ١ وَعَلَى أَلْدِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَـٰلُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمُّ وَلَاِكِن كَا نُوَّا أَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِجَهَالَةِ نُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعُدِ ذَ الِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيكُمْ ۞

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِنَا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ إِجْنَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُنْسَتَفِيمِ ٣ وَءَاتَيْنَاهُ فِي إِلدُّ نِياحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۗ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِنَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ كَيْنَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنْتُرِكِينٌ ١ إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبْتُ عَلَى أَلذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٤ أَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ " وَهُوَ أَعُلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنَّ عَا قَبْتُمُ فَعَا فِبُواْ بِمِثُلِمَا عُوقِبْتُم بِرِّهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٥ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّهُ بِاللَّهِ وَلَا نَحْدَزُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمَكُرُونَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ٢

شُبُعَنَ الذِحَ